

خَاليفُ مِحمَةِ دا ْحمَر العَ رَوي

نخر: بح وَتعاليق محرّنا صِرُلالرِّين لاللاَلااني تحقیق وَتعلیق نره کشیر الالتیا ویش

المكتب الإسلامي

مع تحيات إخراتكم في الله ملتقى أهل الحديث الماله المحديث عزانة التراث العربي خزانة التراث العربي المذهب المذهب المنائي han ab ila.b log spot.com خزانة المذهب الملكي han ab ila.b log spot.com خزانة المذهب الملكي mal ikiaa.b log spot.com عقيدتنا مذهب الملك الصائح أهل الحديث akid atu na.b log spot.com القرل الحسن مكتب الكتب الصرتية المسموعة kawihassan.b log spot.com

مع تحيات إخراتكم في الله
ملتقى أهل الحديث
ahlalhdeeth.com
خزانة النراث العربي
khi zan a. co.nr
خزانة المذهب الحنيلي
h an ab ila.b log spot.com
خزانة المذهب الملكي
malikiaa.b log spot.com
حقيننا مذهب الملكي
akid atu na.b log spot.com
القول الحسن مكتب الكتب الصرنية المسموعة kawihassan.b log spot.com

4

التوحيكر او العِقائِدالِاسِٹِلامیّنہ

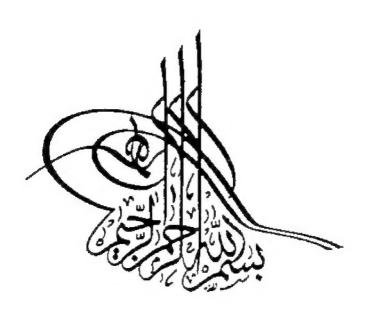

# النوحير الوالي المينة العيار الإسرالي المينة

خَاليفُ مُجِمَّ دَا ُحَمَرالعَ رَوِي

تخزيج وَتِعليق مُحِيِّزُيا حِمُرلالرِّينَ لاللاَلااِي تحقیق وَنعلین نره کنیر (الشّادیش \*

المكتسب الإسسلامي

# جمنيع أنجقوق مَجفوظت، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ ع٢٠٠٤م

## المكت الإسلامي

ب پروت : ص. ب: ۱۱/۳۷۷۱ ـ مانف: ۲۲۸۰ وه.)

دمَشْتَق : صَ.بَ: ۱۳۰۷۹\_ هاتف: ۱۱۱۲۳۷

عَــهُان ؛ صَ. بَ: ١٨٢٠٦٥ ـ ماتف: ٢٦٥٦٦٠٥

#### تقديم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله.

#### أمابعبيدة

فإن التوحيد والعقائد الإسلامية من أولى واجبات المسلم، وعليه أن يعرف ويتقن هذا الجانب الأعلى من حياته، لأنه كل ما يطمح المسلم في الوصول إليه، ليكون متمثلاً بما أمره الله به، وحمله إليه رسوله الكريم محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم.

وقد بين الله في كتابه الكريم، والرسول في أحاديثه كل ما يوصل إلى «التوحيد» وإلى معرفة «العقيدة»، فلو

التزم المسلم الوقوف عند هذه النصوص وتطبيقها، لما احتاج معها إلى شيء غيرها.

ولكن الواقع أن آيات الله وأحاديث رسول الله، لم تُترك على ما كانت عليه من صفاء العرض وصدق الغرض، بل داخلتها الآراء والأفكار والتفصيلات، وتبع ذلك التأويل، لكل نص تقريباً، حتى كاد الحق أن يضيع.

وقد أضيف إلى كل ذلك مصطلحات علم الكلام، وهو علم أغلب تفاصيله لا تؤدي إلى معرفة دين الله، فتوزعت الفهوم، وتنازعت الآراء. وأكاد أقول:

إنها أبعدت المؤمن عن دين ربه.

وانظر إلى ما يقوله بعضهم: «الله موجود في كل مكان» من غير أن يعرف أنه بذلك يضاهي الله بل يخالفه جل شأنه في قوله: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِاحُ يَرْفَعُكُمْ ﴾(٢).

والنصوص الكثيرة الدّالة على ذلك.

سورة فاطر: الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: الآية ١٠.

مثل ذلك قول رسول الله ﷺ في حديث أبي هريرة: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأعفر فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له) (١).

وهذا كله العلو المطلق الذي يليق بجلال الله سبحانه وبعظمته.

ويغفل هذا البعض القائل عمّا في قولهم من مخالفة للنقل والعقل، بل وتعكير لصفاء العقيدة التي جعلها الله سهلة مبسطة.

وهكذا أقوال أهل علم الكلام، وما أدخل فيه من تفصيلات غامضة، تصعب على فهم أهل الاختصاص من كبار أهل العلم، فضلاً عن صاحب الثقافة البسيطة.

وقد تنبه العلماء إلى هذا الضلال المتفشي بين بعض الذين ضل سعيهم من الناس.

فأُلفَتْ الرسائل والكتب المبينة، وهي أكثر من أن تعد أو تحصى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨).

وكتابنا هذا على صغر حجمه، قد جمع أمهات المسائل معتمداً على الآيات القرآنية فقط، وكل كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ إنما هو للربط بينهما، مما يجعله فريداً في بابه، وكأنه تفسير لبعض آيات القرآن الكريم المتعلقة بالمعتقد.

وقد حمل إلينا النسخة الأولى منه الأخ الفاضل الأستاذ عبد الرحمن الباني، من مصر حيث كان يدرس في أيامنا الأولى، وقمنا بتدريسها على مجموعات من الشباب والطلاب، حيث كنت أحد المسؤولين عن اختيار المواد للجماعة في سورية، مقرونة بكتاب «التوحيد» لشيخ الدعوة الإسلامية الإمام محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ، وكتب شيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية «العبودية»؛ وقد طبعته بعد ذلك مع مقدمة نافعة بينت ما فيه من المعاني بقلم الأستاذ عبد الرحمن الباني، وكتاب «التوسل والوسيلة» و«الفرقان» وغيرها.

ونفع الله بهذه الكتب، وقمت بطبعها كلها منذ زمن طويل. سوى هذا الكتاب فقد سلمته للشيخ محمد ناصر الدين الألباني أيام عمله في المكتب الإسلامي والتي دامت قريباً من أربعين سنة، لينظر فيه وبما فيه مما قمت به من تعليق عليه، ومنذ سنوات تجاوزت العشرين، وفعلاً قدم لي عدداً من التعليقات.

والآن وبعد أن عم البلاء، وشاع الضلال، وكثرت الفتن، وجدت أن الوقت قد حان لطبعه، بتعليقات الشيخ الألباني رحمه الله وختمتها به (ن)، تمييزاً لها عن تعليقاتي السابقة واللاحقة التي أضفتها إليه تحقيقاً، تسهل على القارئ الوصول إلى المقصود. والله أسأل أن ينفع بطبعتنا هذه، كما نفع بباقي مؤلفات الشيخ العدوي، وبالذين سبقوه من أهل الدعوة الحقة، إنه جل شأنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

زهب يرالشاويش

مع تحيت إخراتكم في الله ملتقى أهل الحديث ملتقى أهل الحديث على المالية في الله المالية للراث العربي للمناف المالية المنافي الم

#### مقكمة

# بين إلله ألرج والرح ير

وبجك : فقد مضى على المسلمين زمن غير قليل، ومرجعهم في عقائدهم كتاب ربهم (٢)، ثم جاء دور التدوين والتأليف فأضافوا إلى آيات العقائد شيئاً من الآثار، إلى أن اختلطت الفلسفة بالعقائد فأكثر المتكلمون من كتب الجدل ليظهروا العقائد مما لوّثها: فمنهم من وُفّق، ومنهم من قارب.

<sup>(</sup>١) سورة التغابن: الآيات ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>٢) وما صح لهم من حديث نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم.

وكتاب الله تعالى الذي هو عصمة للعقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يزال قائماً.

فوجب أن نأخذ منه العقائد، ونعوّل عليه في أصول الدين (١) ﴿ فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ اللَّهِ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن

(١) هذا يوهم حصر أخذ العقائد من القرآن الكريم، وليس ذلك بصواب لأنه مخالف لسبيل المؤمنين، فإننا نعلم بالضرورة أن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا لا يفرقون في العقيدة ـ شأنهم في الأحكام والمعاملات ـ بين القرآن والحديث، وجرى على ذلك التابعون فمن بعدهم، واتبعوا سبيلهم، لا يفرقون في ذلك بين أصول الدين وفروعه، بل إن التفريق بينهما تفريق مبتدع لا أصل له في الشرع، بل هو مخالف لنصوص كثيرة منه في القرآن والسنة. ولقد كان من الآثار السيئة لهذا التفريق أن استحل كثير من المتأخرين إنكار كثير من الأحاديث الصحيحة بدعوى أنها آحاد وبمثلها لا تثبت العقيدة زعموا، ورتبوا على ذلك أن المسلم مهما أنكر ما هو ثابت في الشرع، فإنه لا يكفر إلا إذا كان الذي أنكره أصلاً من أصول الدين، ولم يقيدوا ذلك بما إذا علم ثبوت ذلك عنده. والحق الذي لا ريب فيه أن من أنكر شيئاً ثابتاً في الدين سواء كان في الأصول أو الفروع فهو كافر إذا علم كونه من الدين، ومع ذلك أنكره. فبهذا الشرط يكفر، لأن معنى ذلك أنه لا يصدق الرسول ﷺ في كل ما جاء به، وما جاء به كله صواب، فجحد أي شيء منه يعتبر طعناً فيه ﷺ. وذلك كفر بين، وعلى ذلك إذا أنكر شيئاً وهو لا يعلم أن النبي ﷺ جاء به، فلا سبيل إلى تكفيره إلا بعد تبليغه وإقامة الحجة عليه لقوله =

ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ (آآ) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (آآ) قَالَ كَذَلِكَ أَنتَكَ ءَايَنتُنَا فَنْسِيئًا وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُنسَىٰ (آآ) ﴾ (١).

وقد رأيت أن أتكلم على أمهات العقائد، وأصول الدين، بأسلوب سهل لا يكلف الناظر نظم دليل على أسلوب المناطقة، ولا بحث مقدمات على نمط علماء الكلام (٢).

بل ألفِتُه إلى النظر فيما حوله من الآيات، وما يقع بصره عليه من عبر، ألفته إلى نفسه وما حوت من دقائق؛

تعالى: ﴿ لِأُنذِرَكُم بِهِ، وَمَنْ بِلَغَ ﴾، ولا مجال بعد ذلك للتردد في تكفيره، ولو زعم أنه لم يقتنع بذلك أو لم تطمئن نفسه به فإنه ينافي الإيمان به ﷺ كما قال الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَوِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَر بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِّمَّا فَضَيِّتَ وَيُسَلِّمُوا نَسْلِيمًا ﴾. (ن).

لقد أوردنا نص كلام الشيخ الألباني كما هو، مع أن المؤلف رحمه الله لم يقصد عدم الأخذ بالسنة!!

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآيات ١٢٣٠ ـ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) يشير المؤلف مرحمه الله مالي قواعد كتب علم الكلام ومصطلحات أهلها، وإنها لا يمكن أن تؤدي بهم إلى الإيمان بالله ورسله، بل هي سبيل الضلال كما هو معروف ومشاهد في أكثر مَن نظر فيها.

اللَّهم إلا من خرج منها بعد الابتلاء \_ بالجملة \_ مثل الأئمة أبي الحسن على الأشعري، والغزالي ومن تبعهم سابقاً.

وإلى الأرض وما اشتملت عليه من عجائب النبات والأشجار، والأنهار والبحار(١).

إلى غير ذلك من العبر كآيات الليل والنهار، والشمس والقمر (٢)، فإن في ذلك وأمثاله ما يكفي لتثبيت يقينه، وتقوية إيمانه، أسلوب يسهل على العامة فهم دينهم، ويُنقذ الخاصة من تكلفهم في استدلالهم وتشددهم في طريق الوصول إلى عقائدهم، وأرجو أن يقع من الأمة موقع القبول، وأن يكون سبيلاً لاتصال صاحبه بالرسول، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه وتابعيه ومن سار بسيرهم واهتدى بهديهم.

<sup>(</sup>۱) في مثل قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِفَتْ ﴿ آَلِهِ وَإِلَى ٱلْجِبِلِ كَيْفَ نُصِبَتَ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتَ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتَ ﴿ وَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتَ ﴿ وَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>٢) بمثل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الْيَلَ فِي النَّهَادِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَادِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فَي النَّهَارَ النَّهَارَ فَي النَّهَارَ النَّهُ إِلَى النَّهَا وَسَخَرَ النَّهُ النَّهُ إِلَى النَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( النَّهُ النَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ النَّهُ اللهُ إِمَا النَّهُ إِمَا النَّهُ إِمَا النَّهُ إِمَا النَّهُ إِمَا النَّهُ إِمْ النَّهُ إِمَانَ اللهُ إِمَا النَّهُ إِمْ النَّهُ إِمْ النَّهُ النَّهُ إِمْ النَّهُ إِمْ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللِيلُولُ اللَّهُ ا

### وجود الإله

مما أُودع في الفطر، وارتكز في الطباع، معرفة العاملين بآثارهم، والصنّاع بصنعتهم، ولذلك ترى نفسك وقد وقع بصرُك على قصر حسن المنظر محكم البناء، قد استولت عليك الدهشة من مهارة بانيه، ونبوغ صابعه، وترى لسانك يسابق نفسك إلى امتداح واضعه والثناء عليه.

وإذا مررت ببستان قد أُحكمت تقاسيمه، ونُسقت أشجاره، ونظمت أزهاره، لفتك ذلك الشكل البديع إلى حسن ذوق راسمه، وسلامة فطرته.

وإذا مررت بأثر من الآثار العظيمة كبناء الإهرام (١) علمت أن البانين له من قدماء المصريين، كان عندهم من الات رفع الأثقال ما تمكنوا به من بنائه.

وإذا دخلت دار الآثار، ورأيت من جثث الأقدمين ما مضى عليه عشرات القرون وآلاف السنين، عرفت أن

<sup>(</sup>۱) ومثلها ما نشاهده في قلعة بعلبك، وأبنية مدن تدمر، وجرش، وصور، وبابل، وإهرامات مصر وما ماثلها وشابهها عند سكان لبنان وسورية والعراق ومصر.

المصريين كانوا يعلمون من فن التحنيط ما لا نهتدي إليه حتى الآن.

إذا كان ذلك هو الذي تقتضيه الفطرة، وتستلزمه طبيعة الإنسان، وهو أن تنتقل النفس من الأثر إلى المؤثر فيه، ومن عظم البناء إلى عظم بانيه، فمن الطبّعيّ أن تعرف من ذلك الكون أن له ربّاً دبّره وخالقاً برأه، من البدهيّ أن تعرف أن لذلك العالم إلها رفع سماءه، وبسط أرضه، وأرسى جباله، وأجرى بحاره. ﴿أَفَاتَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَدَّنَهَا وَالسَّمَ وَالْمَرْضَ مَدَدَنَهَا وَالْمَنْ فَرُعِ اللَّهُ وَالْمَرْضَ مَدَدَنَهَا وَالْمَنْ فَيْ وَالْمَنْ مَدَدَنَهَا وَالْمَنْ فَيْعِ بَهِيجِ الله وَالْمَنْ فَيْعِ بَهِيجٍ الله وَالْمَنْ فَيْمَ الله وَالْمَنْ مَدَدَنَهَا وَالْمَنْ مَدَدَنَها وَالْمَنْ مَدَدَنَها وَاللَّهُ عَبْدِ مُنْ فَيْعِ بَهِيجٍ الله وَاللَّهُ مَنْ فَرُعِ الله وَاللَّهُ مَنْ فَرُعُ عَبْدٍ مُنْ فَلُوعٍ الله وَاللَّهُ مَنْ فَرُعُ عَبْدٍ مُنْ اللَّهُ عَبْدٍ مُنْ اللَّهُ عَبْدٍ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدٍ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

من المعقول أن نعرف الإله بآثاره، ونصل إليه بدلائل قدرته، وما أحسن قول الأعرابي وقد سأله الأصمَعي (٢): بم عرفت ربك؟ فقال:

<sup>(</sup>١) سورة قَ: الآيات ٦ - ٨.

<sup>(</sup>٢) الأصمعي: هو عبد الملك بن قُريب بن أصمع الباهلي منسوب إلى جده ـ أبو سعيد، راوية العرب، وأحد أئمة العلم واللغة والشعر . وكان كثير التطواف بالبوادي، ويتلقى الأخبار، ويتحف بها الخلفاء . ومع علمه الغزير لم يكن من أهل الثقة فيما ينقل، ولكن لا يستغني عنه طالب العلم . وله العديد من المؤلفات في الأدب والشعر . ولد سنة ٢١٦ه ، وتوفي سنة ٢١٦ هجرية . ولا يكاد يخلو كتاب في العلم من أخباره .

«البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فِجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير».

قالهُ ذلك الأعرابي بسلامة فطرته، وطهارة نفسه، لأنه نظر في الكون نظر عظة واعتبار، وفكر وادِّكَار.

ولو نظرنا كما نظر الأعرابي لرأينا من آيات الله ما لا يقف عند حدّ، ولا ينتهي عند غاية، لو تأملنا قول الله تعالى:

﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿ أَمَّ جَعَلْنَاهُ مُعَ جَعَلْنَاهُ الْعَلَقَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُطَفَّةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿ إِنَّ فَرَ خَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ عَظَلَمًا فَكَسُونَا ٱلْعِظْلَمَ لَحَمَّا ثُوَّ مُضْعَكَةً عِظْلَمًا فَكَسُونَا ٱلْعِظْلَمَ لَحَمَّا ثُوَّ مُضَعَّدَةً عَلَيْهِ مِنْ الْعَلِقِينَ ﴿ اللهُ اللهُ الْحُسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ الْحُسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَسَانُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ إِنَ اللهُ اللهُ

لعرفنا أن من يستطيع أن يحول الطين اللازب إلى ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، ثم يحول النطفة إلى علقة، والعلقة إلى مضغة، ثم يحول المضغة إلى عظام، فيكسوها لحماً، ثم ينشئها خلقاً آخر فيشق لها عيناً تُبصر، وأذناً تسمع.

جدير بأن تخضع لهُ الرقاب، وتذل لهُ النفوس، لو نظر الإنسان إلى طعامه كيف صب الله الماء صبًا، ثم شق لهُ الأرض شقّاً، فأنبت لهُ ما يحتاجهُ في حياته، ويتطلبهُ في

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: الآيات ١٢ ـ ١٤.

معيشته، أو نظر كيف يتعاقب الليل والنهار، وكيف تُسَيَّر السفن بواسطة الهواء في البحار<sup>(۱)</sup>، وكيف سُخِّر لهُ الشمس والقمر، وكيف اختلفت الألسن، وافترقت الألوان؟

على أن الكلّ لآدم وآدم من تراب، لرأى من ذلك كله العجب العجاب، وعرف أن في كلّ شيء آية ناطقة، وبرهاناً ينادي بأن لذلك العالم ربًّا مهيمناً عليه، وإلها متصرّفاً فيه، على وفق الحكمة، ومنتهى الإتقان.

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْآرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَالِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفَاكِ ٱلَّذِي جَمِّرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاةِ مِن مَا وَ فَاخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ وَالسَّحَالِ وَآلَهُ مِن مَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ وَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرّبِيحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاةِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ وَتَصْرِيفِ الرّبِيحِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاةِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ( اللّهُ اللهُ ال

وأعجب من هذا وأغرب: قول الله تعالى:

﴿ وَفِي ٱلأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرَعٌ وَلَخِيلٌ

<sup>(</sup>۱) وقد مضى على تأليف هذا الكتاب ما يقارب السبعين سنة، وفيها تطورت وسائل النقل كثيراً بما هو مشاهد. وقد عرف الناس ـ الآن ـ من أصول الزراعة أنواعاً كثيرة، غير ما كانت تعرف عند السابقين.

وهي في حقيقتها تدل على قدرة الله جلّ شأنه.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٦٤.

صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَنِعِلْمٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُولُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾(١).

فانظر كيف فَضًل الله بعض الثمار على بعض، فجعل فيها الحلو والحامض، والحار والبارد، على اتحاد مائها الذي يغذيها، والشجرة التي تحملها، بل قد يتحد الغصن وتتفاوت الثمرة، وقد تختلف الثمرة الواحدة فيكون لكل جانب منها طعم خاص.

أليس ذلك من أكبر الأدلة على أن لها ربًا حكيماً أعطى كل شيء خلقه، ووهبه من الخصائص ما يتناسب مع استعداده، ويتمشى مع سننه.

ņ

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: الآية ٤.

# تنزهه تعالى عن مشابهة غيره

إذا كان ذلك العالم البديع الصنع لا بدّ له من إله يدبره، وخالق يهيمن عليه، فليس من المعقول أن يشبه ذلك الإله شيئاً من خلقه، لا يشبهه في ذاته، ولا يماثله في صفته، ضرورة أن الله تعالى خالق، والعالم مخلوق والله غني عن خلقه، والعالم فقير إليه، وكيف يماثل مخلوق خالقه، أم كيف يشبه عبد ربه، وكيف يداني فقير من جميع خالقه، أم كيف يشبه عبد ربه، وكيف يداني فقير من جميع جهاته غنيًا مطلقاً، يمنح غيره الوجود، ويهبه الحياة.

﴿ أَفَهَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ آَفِهُ وَإِذَا كَانَ العبد والرب لا يتماثلان، والمخلوق والخالق لا يتشابهان، وكان للمخلوق مبدأ ونهاية، وجب أن يكون الإله هو: (الأوّل والآخر) الأول: بلا ابتداء، والآخر: بلا غاية.

وإذا كان للمخلوق أن يؤتى القليل من العلم - فإن لله الاطلاع الكامل، والعلم المحيط.

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ١٧.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مَا يَكُونُ مِن خَبُوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِشُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مُمَّ سَادِشُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مُمَّ سَادِشُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مُمَّ يَنِي مَا كَانُوا مُمَّ يَبِيمُ مِن يَالِكُ وَلَا أَلْهُ بِكُلِ ثَنَى عِلِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِكُلِ ثَنَى عَلِيمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ يَكُلِ ثَنَى عَلِيمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وإذا كان للمخلوق استطاعة محدودة، ومشيئة لا تعدو مشيئة الرب، فإن لله القدرة التامة، والمشيئة النافذة:

﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِكَ لَشَدِيدً ﴿ إِنَّا إِنَّهُ هُوَ بُبْدِئُ وَبُعِيدُ ﴿ وَهُوَ الْمَانُ وَمُعِيدُ ﴿ وَهُوَ الْمَانُونُ الْمَانُونُ الْمَوْدُودُ الْمَانُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمَانُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمَانُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَقُونُ الْمُؤْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّل

وإذا كان من شأن العبد أن يُسألَ عما يفعل، لأنه يخطئ ويصيب، فليس ذلك من شأن الخالق، لأنه الحكيم الذي لا يعبث، والعدل الذي لا يجور:

﴿لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ (٣).

وإذا كان من شأن العبد إذا داوم على العمل أن يلحقه العيُ (٤)، ويعرض له الملل، لأنه محدود القدرة ضعيف الاستعداد، فليس ذلك من شأن الرب ذي القوة المتين:

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة: الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البروج: الآيات ١٢ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) أي العجز والكسل.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَتِ وَأَلَأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبِ ﴿ ﴿ ﴾ (١).

فالمخلوق لا يشبه الخالق في صفته، كما لا يماثله في ذاته، ولا يدانيه في حقيقته، فله المثل الأعلى في السماوات والأرض:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ أَوْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (٢)(٣).

<sup>(</sup>١) سورة قَ: الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) وقد ذكر الله جل شأنه عدم المثلية له من خلقه في شيء. وذكر أنه السميع والبصير، وهما صفتان متغايرتان له جل شأنه. وليستا مثل ما عند البشر في وجه من الوجوه، وهذا يخالف ما عند الزاعمين تنزيه الله، وما هو إلا التعطيل. وفي هذا إسقاط لكلام أهل الكلام وأتباعهم من المخرفين. وتنزيه لله عما يقوله الظالمون.. وتأكيد بأن لله الصفات العلا.

## وحجة الإله

لا نزاع في أن كل عمل من الأعمال لا غنى له عن مرجع يُشرف عليه، ورياسة ينتهي أمره إليها، يكون لها السلطان التام على ذلك العمل.

وقد دلت التجاريب على أن العمل لا يصلح برئاستين، ولا ينتظم بسلطتين، فالبيوت والمنازل يختل نظامها وتسود فيها الهمجية، إذا لم يكن لها رئيس حازم، يدبر شؤونها، ويختص برعايتها.

والمدرسة تنتشر فيها الفوضى، إذا لم تتوحد سلطتها في ناظر يتولى أمرها، ويدبر عملها.

والمتجر يبقى ما دام على رأسه مدبر، له فيه النفوذ المطلق، والتصرف التام.

ذلك الذي نُحِسُّه من أنفسنا، ونشعر به في أنظمتنا، هو الآية الناطقة بأن لذلك الكون إلها واحداً:

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَتُ لِلْمُوتِينَ ﴿ فَإِنَّ أَنْفُسِكُوا أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: الآيتان ٢٠، ٢١.

ولو كان معه شريك في الملك، أو له معين في العمل، لأختل نظام السماوات وما فيها من كواكب، والأرض وما تحويه من أنهار وبحار، ونبات وأشجار:

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنّاً فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (آلِ) ﴾ (١).

فوجود إلهين مدعاة للنزاع الدائم، والغلبة المستمرة، فإن من شأن الإله أن يكون صاحب السلطان المطلق، والسيطرة التامة، وليس له أن يخضع لغيره، أو يتفق هو ومن ينازعه؟

﴿ مَا اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهُ إِذَا لَكُو مِمَا اللَّهُ إِذَا لَكُو مِمَا اللَّهِ إِذَا لَلْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَلَنَ اللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهِ مِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَلَنَ اللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ عَمَّا عَمَا عَمَا يَصِفُونَ اللهِ عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا يَصِفُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وكيف ينتظم حال عبد له آلهة متباينة، يختلف كل عن الآخر في أوامره ونواهيه، يحب أحدهما من الطاعات ما لا يحبه الآخر، ويُبغض من المعاصي والمنكرات ما لا يبغض؟ أم كيف يستقيم أمر عبد وقد تعددت ملاكه، وتنازعت فيه الشركاء، وكل يريد أن يضمه إليه، ليكون

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: الآيتان ٩١، ٩٢.

عبده المطيع، وخادمه المخلص؟ وهل يستوي ذلك العبد هو وعبد ليس له إلا سيد واحد، يعرف ما يحبه منه فيسارع إليه، وما يسيئه فيجتنبه؟:

﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَّكَآهُ مُتَثَنَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ (١).

ولو كان معه آلهة كما يزعم المشركون ما سكتوا عن مناوأته، ولأتخذوا طريقاً إليه ليغالبوه الأمر، وينازعوه الملك، وما رضوا له أن يستوي دونهم على عرشه، ويتصرف في خلقه:

﴿ قُلُ لَّوْ كَانَ مَعَهُۥ مَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِنَا لَاَبْنَغَوَّا إِلَىٰ ذِى ٱلْمَرْشِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ سُبْحَنَهُۥ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (٢).

وقد قرّرهم الله تعالى بالحجة تلو الحجة، والدليل عقب الدليل، حتى لا يجدوا إلى إنكار وحدة الله تعالى سبيلاً، إذا كانوا منصفين، ويعترفوا بانفراده بالخلق والأمر إذا كانوا للحق طالبين:

﴿ أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْ النَّمَا اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآيتان ٤٢، ٤٣.

شَجَرَهَا أَوْلَكُ مِّعَ اللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلُهَا أَنْهَنْرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِوى وَجَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلُهَا أَنْهَنْرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِوى وَجَعَلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ بَلَ أَخَامُهُمْ لَا اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلَ أَخَامُهُمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

﴿ قُلْ أَرَهَ يَشَرُ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْيَلُ سَرَعَدًا إِلَى بَوْمِ الْقِينَاءِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِياً الْهَارَ سَيَرَعَدًا إِلَى يَوْمِ قُلْ أَرَهَ يَشَعُونَ اللّهِ عَلَيْكُمُ النّهَارَ سَيَرَعَدًا إِلَى يَوْمِ قُلْ أَرَهَ يَشَعُونَ إِلَا هُ عَلَيْكُمُ النّهَارَ سَيَرَعَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَامَةِ مَنَ إِلَاهُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُمُ النّهَارَ السَيْرَقُونَ فِيةٍ أَفَلًا تُشْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلًا تُشِيرُونَ فِيةٍ أَفَلًا تُشْكُنُونَ فَيْهِ وَلِتَهَادَ لِتَسْكُنُوا مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّ

<sup>(</sup>١) سورة النمل: الآيات ٦٠ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: الآيات ٧١ ـ ٧٣.

#### قدرة الله ومشيئته

من دلائل قدرة الله تعالى ومشيئته، أن سُخّرت له الكائنات، وسجد لعظمته من في الأرض والسماوات، سجدوا لعظمته وفيهم الطائع والكاره، والمختار والمضطر:

﴿ وَيَلَهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظِلَنَاهُمُ مِ إِلَّا لَهُم اللَّهُ مَ السَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظِلَنَاهُم اللَّهُم اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُولِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللللْمُولِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللِمُ الللل

لأن الكل عبد لله تعالى خاضع، لا يعدُو حدّه، ولا يتجاوز قدره:

﴿ أُمُّ اَسْتَوَىٰ إِلَى اَلْسَمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اَتْبِيَا طَوْعًا أَوْ كَرُهُمُ قَالَتُمَ قَالَتُمَا طَائِعِينَ اللَّهِ ﴿ ٣ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: الآية ١٥.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم: الآيات ۹۳ ـ ۹۰.

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان: الآية ١١.

سبخر الله للإنسان الفلك في البحار، وشق له من الأرض الأنهار، كما سخر له الشمس والقمر، وجعل النهار يعقبه الليل، والليل يتلوه النهار:

من آبات قدرته، أن نرى الطير مسخرات في جوً السماء ما يمسكهن إلا الله، ومن دلائل حكمته أن خَلَقَنا من ماء مهين، فجعله نطفة في قرار مكين، وأنه يحفظ الحبة في جوف الأرض من الهوام والحشرات، ثم ينبتها النبات الحسن، حتى تصير زرعاً يأكل منه الأنعام والآدميون، ولو شاء لجعله هشيماً يابساً.

وينزل من السماء ماء بقدر فيسكنه الأرض، ولو شاء لجعله ملحاً أُجاجاً، تمجه النفوس، وتنفر منه الطباع.

يجعل لنا من الشجر الأخضر ناراً هي ضرورية للحياة، ولازمة للمعيشة:

﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ مَّا تُعْنُونَ ﴿ إِنَّ مَا تُعْنُونَ الْحِنُ الْفَالِقُونَ ﴿ وَإِنَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِقُونَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: الآيات ٣٢، ٣٤.

غَنُ قَدَرُنَا يَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا غَنُ يِمَشَبُونِيْ إِنَّ عَلَيْهُ الْمَوْتَ وَمَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ عَلِمَنْمُ النَّشَأَةُ الْأُولَى الْمَثَلَكُمُ وَنُسُئِكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاةُ الْأُولَى فَلُولَا تَذَكَرُونَ اللَّهِ الْمَرْوَنَ اللَّهُ مَا تَعْرُفُونَ اللَّهِ مَا فَعَلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَا تَعْرُفُونَ اللَّهُ الْمَاتُمُ تَفَكَّمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتُمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْحُلِي اللَّهُ الللللْمُولِي الللللللِلْمُ اللللللْمُ الللللللللل

يرينا أنه خلق السماوات بغير عمّدٍ تحملها، وألقى في الأرض رواسي مخافة أن تضطرب بمن عليها، وجعل فيها من كل دابة، وأنزل من السماء ماء فأنبت من كل زوج، ويتحدّى المشركين بأن ذلك خلقه وتلك آثاره فماذا خلق غيره:

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُوْنَهَا ۖ وَٱلْقَلِى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِهَا مِن كُلِّ دَاّبَةٍ وَٱلزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَبُلْنَا فِيها مِن حَكِّلِ دَاّبَةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَبُلْنَا فِيها مِن حَكِّلِ ذَوْجٍ كَرِيمٍ ( فَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالرُوفِ مَاذَا خَلَقَ اللَّهُ فَالرُوفِ مَاذَا خَلَقَ اللَّهِ فَالرُوفِ مَاذَا خَلَقَ اللَّهِ مِن دُونِهِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة: الآيات ٥٨ ـ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان: الآيتان ١٠، ١١.

يرينا أنه خلق كل دابة من ماء، وجعلها أشكالاً مختلفة، وصوراً متباينة كما قضت به حكمته، وسبق به علمه:

يلفتنا إلى تحويلنا من حال إلى حال، وتنقلنا من طور إلى طور، يخلقنا أطفالاً ضعفاء، ثم يجعلنا شباباً أقوياء، ثم شيوخاً شيباً: ﴿ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَمَ مِن ضَعْفِ ثُمَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْباً يَغْلُقُ مَن نَعْفِ ثُمَ مِن ضَعْفِ ثُمَ مِن ضَعْفِ ثُمَ مَن ضَعْفِ ثُمَ مَن ضَعْفِ ثُمَ مَن مَعْفِ مُعَلَى مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَغْلُقُ مَا يَشَامُ وَهُو الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ( اللهِ ) (٢).

كل هذه الآيات والعبر، من سماء رفعها، وأرض بسطها، وجبال أرساها، وأنهار شقها، وبحار أجراها، وفلك سيَّرها، وكواكب أنارها، ونطف صوَّرها، ومياه أنزلها، وزرع أنبته، وشجر أنشأه: دلائل واضحة، وآيات ناطقة، بأن لها رباً قادراً حكيماً، له الخلق والأمر، يعمل حسب مشيئته، ويمضي وفق علمه، يعطي الملك ويمنعه، يعز ويذل، بيده الخير وإليه المصير:

<sup>(</sup>١) سورة النور: الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم: الآية ٥٤.

﴿ قُلِ اللَّهُ مَ مَلِكَ الْمُلْكِ ثُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاهُ وَتُدِيلُ الْمُلْكَ مَن تَشَاهُ وَتُدِيلُ الْمُلْكَ مَن تَشَاهُ وَتُدِيلُ اللَّهَادِ وَتُولِجُ النّهَادَ فِي النَّهَادِ وَتُولِجُ النَّهَادَ فِي النَّيلُ وَ النَّهَادَ فِي النَّهَادَ فِي النَّهَادَ وَ النَّهَادَ فِي النَّهَادُ وَتُولِجُ النَّهَادَ فِي النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ وَيُولِجُ النَّهَادُ فِي النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ فِي النَّهَادُ فِي النَّهَادُ وَيُولِجُ النَّهَادُ فِي النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ وَيُولِجُ النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ وَيُعْرِجُ النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ وَيُعْرِجُ النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ وَيُعْرِجُ النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ وَيُحْرِجُ النَّهَادُ وَيُعْرِجُ النَّهَادُ وَيُعْرِجُ النَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَيَعْرُونُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

4

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآيتان ٢٦، ٢٧.

## حياة الله تعالى وعلمه

متى قامت الأدلة على أن لذلك العالم إلها دبره، له ملك السماوات والأرض، يقوم على كل نفس بما كسبت، وجب أن يكون حياً حتى يمنح غيره الوجود، ويهبه الحياة، ولو كان ميتاً ما استطاع ذلك، لأن الفاقد للشيء لا يعطيه، والمحروم من المزية لا يفيدها: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ فَكَاذَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (١).

وكيف يوصف بالقدرة التامة والمشيئة النافذة، والعلم المحيط والرحمة الواسعة، من فقد صفة الحياة؟ أم كيف يقوم بتدبير هذا العالم الكبير من عرشه لفرشه، من تعرض له الغفلة، أو يجوز عليه ما يطرأ على المخلوق، من نوم، أو نعاس (٢)؟.

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ۚ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُو سِنَةً وَلَا

<sup>(</sup>١) سورة غافر: الآية ٦٥.

 <sup>(</sup>٢) وفي هذا الرد على الزاعمين أن الله جعل في الناس الأقطاب والغوث وأمثال ذلك، وفوضوا لهم التصرف في الكون.
 تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾(١).

وإذا كان الله تعالى هو الذي خلق ذلك العالم، وأبدع ذلك الكون، خلقه كما أراد، وأبدعه كما شاء، فلا بدّ أن يكون عالماً بما أبدع، محيطاً بما خلق، ومن المحال أن يخلق خلقاً وهو لا يعلمه، ويبدع كوناً وهو لا يعرف تفاصيله:

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ (٢).

من المحال أن يخلق السماوات وما أظلت، والأرض وما أقلت، وهو لا يعلم ما فيهما من نبات وأشجار، وجبال وبحار، وكواكب تضيء، ودواب قد اختلفت أشكالها، وأناسى تباينت لغاتها:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ٱلنَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلشَّمَالَةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُذُتُم وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( فَيَهُ فَيَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( فَيَهُ فَيَهُ أَوْلَا لَهُ مِنَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( فَيَهُ فَيَهُ أَلَا لَهُ مَا كُذُتُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( فَيَهُ فَيَا لَهُ مَا كُذُتُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( فَيَهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُذُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا لَهُ مُنْ أَوْلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا لَهُ مَا كُذُتُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْمِيرٌ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ

من المحال أن يربي النطف في الأرحام، وينقلها من طور إلى طور، فمن نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك: الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد: الآية ٤.

مضغة، ومن مضغة إلى عظام، ثم يكسوها لحماً وينشئها خلقاً آخر.

وهو لا يعلم أطوارها، ولا يدري ما يحيط بها، من صحة وفساد، وزيادة ونقص:

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْكَامُ وَالشَّهَدَةِ تَرْدَادُ وَكُلُّ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْحَبِيرُ الْفَتَعَالِ فَي سَوَآهُ مِنكُم مِّنَ أَسَرَ الْفَوْلُ وَمَن جَهَرَ الْحَبِيرُ الْفَتَعَالِ فَي سَوَآهُ مِنكُم مِّنَ أَسَرَ الْفَوْلُ وَمَن جَهَرَ الْحَبِيرُ الْفَتَعَالِ فَي سَوَآهُ مِنكُم مِّنَ أَسَرَ الْفَوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِأَلْيَالِ وَسَارِبُ بِالنَّهَادِ فَي ﴾ (١).

فهو تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما توسوس به النفس من خطرات، وما يلم بها من أحاديث:

#### [عنده مفاتيح الغيب]

مفاتيح الغيب بيده، وعلم المستقبل موكول إليه، لا يحيط به غيره ولا يدريه سواه:

سورة الرعد: الآيات ٨ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة قَ: الآيات ١٦ ـ ١٨.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْجَالِمُ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَلْاً وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَلْاً عَلِيمُ خَبِيرُ ﴿ إِنَ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرُ ﴿ إِنْ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ خَبِيرًا ﴿ إِنْ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّه

### سمع الله تعالى وبصره

لا نزاع في أنه لا يستوي بصير وأعمى، ولا سميع وأصمّ، كما لا تستوي الظلمات والنور، ولا الظل ولا الحرور:

﴿ مَثُلُ ٱلْغَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَدِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْكُ أَفَلًا لَذَكَّرُونَ ( ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْكُمْ أَفَلًا لَذَكَّرُونَ ( ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ أَفَلًا لَذَكَّرُونَ ( ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْكُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمُ اللَّهُ مِنْكُمُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ أَفَلًا لَلْكُرُونَ الْأَنْكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْكُمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَهُ مُنْكُمُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْكُونًا لَهُ اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ أَلَا لَمُنْكُمُ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان: الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٣) كان من السائد بين الناس أن علم ما في الأرحام هو ما في بطون الحوامل، مع أن المقصود هو ما في الأرحام من قبل ذلك، وكم فسح الله فيما علم الناس من الأمور مما كان مجهولاً عندهم. وكله ـ والحمد لله ـ يدل على عظمة الله جل شأنه.

<sup>(</sup>٤) سورة هود: الآية ٢٤.

فالفرق بين البصير والأعمى، والسميع والأصم، بدهيّ لا يحتاج إلى دليل، ولا يتوقف على نظر، وإن من يعبد إلها لا يسمع من دعاه، ولا يرى عابده، قد سَفِه نفسه، وفقد رشده، ولذا يقول خليل الله إبراهيم:

## ﴿ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴾ (١).

فهو يبكته على عبادة إله قد تجرد عن هذه الخصائص، وخلا عن هاتيك المزايا، وما ذاك إلا لأن المودّع في الفطر، أن هذه كمالات لا يصح أن يخلو الإله المعبود منها، ولا يليق أن يتصف بما يقابلها.

وقد كَان من أشد الحجج تأثيراً على عُباد الأصنام قول إبراهيم عليه السلام:

﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ آَوَ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَنفُعُونَكُمْ أَوْ

فالإله الذي يستحق أن تخضع له الرقاب، وتُؤلِّههُ النفوس، وتفرده بأرقى مراتب المحبة والإكبار، هو السميع لشكاية عبيده، البصير بأعمال خلقه، يسمع سرهم ونجواهم، ويرى صغيرهم وكبيرهم:

<sup>(</sup>١) سورة مريم: الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: الآيتان ٧٢، ٧٣.

﴿ فَدَّ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي جُمَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَسَمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللْلِهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللّه

يستغيثه نبيّ الله موسى وأخوه لهرون من فرعون وبطشه، فيطمئنهما بأنه معينهم وناصرهم، يسمعهم إذا استعانوا به، ويراهم إذا فرط عدو الله عليهم، فلا يهمهم بطشه، ولا يضيرهم وعيده، ولا غنى لهم عن تبليغ الرسالة، وتأدية الأمانة:

﴿ فَقُولًا لَئُمْ فَوْلًا لِيْنَا لَمَلَمُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ قَالَا رَبَّنَا ۚ إِنَّنَا فَعَافُ أَن يَطْغَى ﴿ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَوْسِلْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴿ فَأَنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴿ فَأَنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴿ فَأَنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَكُمُا أَنْ اللَّهُ وَلَا نَعُدِيْهُمْ قَدْ جِثْنَاكَ بِتَايَةِ مِن رَبِّكُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ أَنْبَعَ الْمُكْدَى إِنَّا يَهُ ﴿ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن النَّهُ عَلَى مَنِ أَنْبَعَ الْمُكْدَى إِنَّا إِنَّا كُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنِ أَنْبَعَ الْمُكَدَى إِنَّا إِنَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنِ أَنْبَعَ الْمُكْدَى إِنَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنِ أَنْبَعَ الْمُكْدَى إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنِ أَنْبَعَ الْمُكْدَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وجدير بعبد يعرف أن له إلهاً يراه في خلوته وجلوته، وسره وعلانيته، أن يخلص له العبادة، ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه:

﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُوا فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَأَرَدُونَ اللَّهُ عَلَكُو وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَأَرَدُونَ اللَّهُ عَلِم اللَّهُ عَلِم اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة: الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: الآيات ٤٤ \_ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ١٠٥.

#### كلام الله تعالى

كما أن الفِطَرَ لا تسوِّي بين أعمى وبصير، ولا بين أصم وسميع، هي لا تسوِّي بين أبكم لا يستطيع النطق، ومتكلم يأمر بما يحب، وينهى عما يُبغض:

﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ فَتَى اللّهُ مَثَلًا وَجُهِمَ لَا يَأْتِ عِنَيْرٍ هَلَّ فَتَى وَهُوَ كُلُ عَلَى مَوْلَنَهُ أَيْنَمَا يُوجِهِمَ لَا يَأْتِ عِنَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُو عَلَى صِرَطِ يَسْتَقِيمِ (١) ﴿ وَإِنَّغَنَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِو، مِنْ جُلِيّهِمْ مُسْتَقِيمِ (١) ﴿ وَإِنَّغَنَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِو، مِنْ جُلِيّهِمْ مُسْتَقِيمِ (١) ﴿ وَإِنَّغَنَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِو، مِنْ جُلِيّهِمْ مُسْتَقِيمِ (١) ﴿ وَإِنَّغَنَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِو، مِنْ جُلِيّهِمْ مُسْتَقِيمِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَهْدِيمُ مَلَى مَنْ بَعْدِو، مِنْ عَلِيهِمْ وَلَا يَهْدِيمُ مَنَا لَهُ خُوارُ أَلَدَ بَرَوَا أَنَهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيمُ مَنَا لَكُومُ وَكَانُوا ظَلِيمِينَ (١٤) ﴿ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ مُنْ اللللللللّهُ مُنَا اللللللللللللللللللللللللللللللل

وقد كَاد نبي الله إبراهيم عليه السلام لأصنام قومه الذين فُتنوا بعبادتهم، فجعلهم فُتاتاً عدا الصنمَ الأكبر فيهم، ليرجعوا إليه إن كانوا مفكرين، ويناقشوه الحساب، إن كانوا لعقولهم مستعملين، حتى إذا سألوا ذلك الصنم فلم ينطق، وناقشوه فلم يتكلم، رجعوا إلى رشدهم، وعرفوا أنهم ظالمون لأنفسهم، بعبادتهم أصناماً صنعوها بأيديهم:

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة طه: الآية ٨٩.

﴿ وَتَالِلُهِ لَأَكِيدُنَ أَصَنَكُمُ بَعَدَ أَن تُولُوا مُدْيِرِينَ ﴿ وَهَالَمُهُمْ جَذَانًا إِلَّا حَبِيرًا لَمَنْمُ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿ وَهَا قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِنَالِهِينَا إِنَّهُ لِينَ الطَّلِلِينَ ﴿ وَهَا قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى مَن فَعَلَ هَلَا بِنَالِهِينَا إِنَّهُ لِينَ الطَّلِلِينَ ﴿ وَهَا قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى النَّاسِ مَن فَعَلَ مُعَالًا لَهُ وَإِرْهِيمُ إِن قَالُوا فَأَنُوا بِهِ عَلَى آغَيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ مَنْ اللَّهُ مَا أَنَّوا بِهِ عَلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ مَنْ اللَّهُ مَا أَنَّوا بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا أَنَّوا مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللَّهُ اللِمُونَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ومن عبد إلها عاجزاً لا ينطق إذا حلّ به مكروه، ولا يتكلم إذا ناله سوء، فهو رجل أحمق، قد سَفِه نفسه، ونقص مقام الإلهية حقه، وكيف يستحق العبادة إله ليس له من صفة الكلام، ما تُعلم به أوامره ونواهيه، أم كيف يكون له رسل يبشرون وينذرون؟ ينشرون دعوته، ويبلغون دينه، فدل ذلك كله على أن من كمال الإله أن يكون له صفة ذاتية، يُعلِم بها من يشاء من عباده متى شاء، وهذا الإعلام هو التكليم والوحي.

وليس لنا أن نبحث عن كيفية كلامه القديم (٢)، ولا عن كيفية تكليمه لرسله وإيحاثه إليهم، فإن ذلك شأن من

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآيات ٥٧ \_ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) لفظ (القديم) جديد على المعتقد. ولم يستعمله السلف.

(۱) قلت: إن كان يعني البحث في صفة الكلام الإلهي بمجرد الظن والرأي كمثل القول بالكلام النفسي، فلا غبار عليه.

وإن كان يعني بذلك التمهيد لنفي شيء تلزم منه نفي أو على الأقل الشك في حقيقة الكلام الإلهي مثل كونه كلاماً مسموعاً، فذلك مردود عليه لثبوت ذلك في السنة المفسرة للقرآن، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:

"إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فُزِّعَ عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول الحق، فيقولون: الحق، ال

أخرجه أبو داود (٤٧٣٨) بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً. ورواه البخاري (٤٧٦/٤) معلقاً موقوفاً على ابن مسعود بلفظ: «... فإذا فُزّع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق». وراجع «فتح الباري» (٣٨١/١٣ ـ ٣٨٢)، وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً نحوه. أخرجه البخاري والترمذي (٢٦٣/٢) وصححه وابن ماجه (١٩٤)، وراجع تفصيل الكلام في صفة الكلام على نهج السلف في «شرح العقيدة الطحاوية» (١٦٨ ـ ١٧٩).

ثم إن وصف كلام الله تعالى ب(القديم) فيه نظر على طريقة السلف، لأن ذلك مما لم يرد عنهم، (ن)

وانظر «صحيح سنن أبي داود - باختصار السند» ٣٩٦٤، و«صحيح و«صحيح سنن الترمذي - باختصار السند» ٢٥٧٥، و«صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند» ١٦٠، و«صحيح الجامع =

ونؤمن بأن القرآن كلام الله تعالى الذي أنزله على خيرة خلقه نبينا محمد على وهو معجزته الدائمة، وحجة الله القائمة، ليس قولاً للبشر، وإنما هو كلام واهب القُوى والقُدر، سمِعَه المشرك والموحد، والمؤمن والملحد، من اهتدى به رُشَد، ومن أعرض عنه ضل وهلك:

﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِ أُ وَلَا يَشْقَى وَمَنَ أَعْرَضَ عَن فَرَكَ يَشْقَى وَمَنَ أَعْرَضَ عَن فَر فَحَرِى فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُمُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَعْمَىٰ اللهُ وَعَلَّشُرُمُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَعْمَىٰ اللهُ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَد كُنتُ بَصِيرًا (١٠) قَالَ كَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينَمَا وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ لُسَىٰ (١١) ﴿ اللَّهُ مَا لُسَىٰ اللَّهُ مَا لَكُنْ اللَّهُ مَا لَكُوْمَ لُلْسَىٰ (١١) ﴿ اللَّهُ مَا لَكُومَ لُلْسَىٰ (١١) ﴿ اللَّهُ مَا لَا لَكُومُ لُلْسَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُومُ اللَّهُ مَا لَكُومُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### أفعال الله تعالى وحكمته

إن لله تعالى في خلقه شئوناً لا يعلم حدها غيره، ولا يحيط بها سواه، بيده وحده الإحياء والإماتة، والإعطاء والمنع، والإعزاز والإذلال:

وعلى كل حال فإن ما توهمه الشيخ الألباني من كلام المؤلف التمهيد الشك في حقيقة كلام الله!! شيء لا دليل عليه من قول المؤلف ـ رحمه الله ـ وكلامه لا غبار عليه. وآخر كلامه واضح من غير لبس ولا غموض.

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآيات ١٢٣ ـ ١٢٦.

﴿ قُلِ اللَّهُ مَّ مَلِكَ الْمُلْكِ ثُوْقِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُنزعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُنزعُ الْمُلْكَ عَلَى مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِرُ إِنَّكَ عَلَى مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِرُ إِنَّكَ عَلَى مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِرُ إِنَّكَ عَلَى عَلَى مَن تَشَاءُ وَتُعِرُ إِنَّكَ عَلَى عَلَى مَن تَشَاءُ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّبِلُ وَالنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّبِلُ وَالنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّبِلُ وَتُعْرِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهِارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارُ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارُ فِي النَّهَارُ فِي النَّهَارُ وَتُولِجُ النَّهَارُ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارُ فِي النَّهَارُ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارُ فِي النَّهَارُ وَتُولِجُ النَّهَا وَتُعْرِجُ النَّهُ وَتُولِجُ النَّهَا وَتُعْرِجُ النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّه

لا مانع لما أعطاه، ولا معطي لما منعه، من هداه فلا أحدّ يضله، ومن أضله فلا هادي له سواه.

وهو في كل شؤونه لا يعدو حدّ الحكمة، ولا يتخطى قانون العدل، كتب ذلك على نفسه، يهدي من أقبل عليه، واستمع لداعيه، ويُضل من أعرض عن دعوته وأصمّ أذنه عن سماع الحق:

﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَنَكُبُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَقْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرَوُّا سَبِيلًا وَإِن يَكَرَوُّا سَبِيلًا وَإِن يَكَرَوُّا سَبِيلًا وَإِن يَكَرُواْ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُواْ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُواْ سَبِيلًا وَاللَّهُ إِنَّهُمْ مَا كَذَهُوا بِعَايَدَتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنْفِلِينَ الْإِنْ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ ال

يضع كلا حيث وضعه عمله، ويجزيه عليه الجزاء الأوفى، لا يسوي سبحانه بين خبيث وطيب، ولا بين مصلح ومفسد:

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْمَرُهُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن جَّعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآيتان ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ١٤٦.

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ سَوَآءَ تَغَيَّهُمْ وَمَعَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ شَلِي﴾(١).

يُمدّ من يعمل للدنيا، ويعين من يعمل للآخرة، كلّ حسب استعداده، ومقدار نشاطه، فمن كانت الدنيا همه، وعمل لها، عجل الله له فيها من الرزق ما شاء أن يعجل له، وجعل النار عاقبته، ومن عمل للآخرة وهو مؤمن بربه، واثق بلقائه، شكر الله له سعيه وأثابه مع من أثاب:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَم يَصَلَلَهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا ﴿ فَي وَمَن أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمُ حَهَنَّم يَصَلَلُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِيكَ حَانَ سَعْيُهُم سَعْيُهُم سَعْيُهُم مَنْ فَأُولَتِيكَ حَانَ سَعْيُهُم مَنْ فَلَوْرَا ﴿ فَي مَنْ فَلَوْ رَبِّكُ وَمَا كَانَ مَطَاءُ رَبِّكَ مَعْلُورًا ﴿ فَي مَنْ عَطَلَةٍ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَعْلُورًا ﴿ فَي مَنْ عَطَلَةً مَرْا فَي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ مَا لَا مَنْ عَطَلَةً مَرْا فَي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَعْلَوْرًا فَي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُومًا كَانَ مَعْلَقُورًا فَي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُولًا اللَّهُ مُنْ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُولُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ا

فهو سبحانه يعطي الدنيا من يعمل لها، أحبه الله أم كرهه، ولا يعطي الدين إلا مَن أحبّه، فليس المال أمارة الرضا، بل هو ابتلاء من الله تعالى كسائر النعم، لينظر أيقوم العبد بحقه أم يحارب به مولاه؟

﴿ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِندَهُ، أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِندَهُ، أَجْرُ

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية: الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآيات ١٨ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن: الآية ١٥.

#### حاجة الناس إلى الرسل

كان الناس ولا يبزالون ﴿ أُمَّةُ وَحِدَةً ﴾ مشتبكة المصالح، مرتبطة الحاجات، لا يستطيع واحد من الأمة أن يعيش وحيداً كما يعيش بعض الحيوانات والوحوش، وتراهم بفطرهم مدفوعين إلى الحصول على طرق معاشهم، وسبل حياتهم، يدفعون عن أنفسهم ما يعتقدون ضرره، ويجلبون لها ما يرون نفعه.

وكثيراً ما يخطئون في تحديد النافع والضارّ، فقد يكون الشيء نافعاً عند قوم، ضاراً في نظر آخرين، فإذا تركوا وشأنهم في تحديد مصالحهم فلا غنى لهم عن الخلاف، وهو شرّ مستطير على الإنسان الذي خلقه الله لعمارة الأرض.

فكان من حِكمة الله تعالى أن يرسل رسلاً هم المرجع عند الاختلاف، والموئل عند التنازع:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢١٣.

من لطف الله بخلقه أن بعث فيهم رسلاً مبشرين ومنذرين، يعرّفونهم الفضائل ويدعونهم إليها، ويبينون لهم الرذائل وينفرونهم منها، يعلمونهم ما يصلح دنياهم التي فيها معاشهم، ودينهم الذي هو عصمة أمرهم، جعلهم الله رحمة للعالمين، ليهدي بهم من الضلالة، وَيُنقذ بهم من الجهالة، يفتح بهم أعيناً عُمْياً، وآذاناً صُمَّا، وقلوباً عُلفاً، يؤلف بهم القلوب بعد شتاتها، ويوضح بهم المحجة بعد يؤلف بهم القلوب بعد شتاتها، ويوضح بهم المحجة بعد خفائها، فهم من الأمم بمنزلة الروح من الجسم، والنور من الظلمة.

يحيي الله تعالى بروح رسالتهم من أماتته ظلمة الجهل، وينير بهداية بعثتهم من أعمته الشهوات، واستهوته الشياطين:

﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْـتُنَا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُورًا يَمْشِي بِهِ، فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظَّلْمَنْتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ﴾ (١).

أرسلهم الله تعبالى أئمة للمتقين، ومناراً للسائرين، لتكون لله على العصاة الحجة البالغة، فتنقطع أعذارهم إذا حقت عليهم كلمة العذاب، وتُخرس ألسنتهم إذا قدموا في آخرتهم للعقاب:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية ١٢٢.

يعلمون الناس أن لهم ربًا يُرجى ثوابه، ويُخشى عقابه، لم يخلق الناس عبثاً، ولم يتركهم سدى.

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ الْفَالَمُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يعرفونهم أن لهم حياة وراء هذه الحياة يحصُد الناس فيها ما يزرعون ويجدون عندها ما يقدمون، يحاسبون فيها على الصغير والكبير، والعظيم والحقير:

﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا أَنظَلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةً مِنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَنَا بِهَأَ وَكَفَى بِنَا حَبِينَ فَيْنَ اللَّهُ وَلَا أَلَيْنَا بِهَأَ وَكَفَى بِنَا حَبِينَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

لا يُحلون لهم إلا ما تطيب به نفوسهم، وتتهذب به أخلاقهم، وتصح به أجسامهم، ولا يحرّمون عليهم إلا ما يلوث فطرتهم، ويفسد عقولهم، ويمرض أجسامهم،

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: الآيتان ١١٥، ١١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: ٤٧.

يأمرونهم بما تعرفه الطباع من الفضائل، وينهونهم عما تنكره النفوس من الفواحش:

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النِّي الْأَمْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

3

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ١٥٧.

# الأنبياء والرسل وصفاتهم

أختار الله تعالى من بني الإنسان طائفة اختصها بعلق في الفطرة، ورجاحة في العقل، وعصمها عن كل ما يشقه السيرة البشرية من الفواحش الظاهرة والباطنة، لتكون للناس أسوة حسنة، وقدوة صالحة.

فمن آختاره الله تعالى لذلك المنصب، ولم ينزل عليه شريعة يبلغها للناس فهو نبيّ وليس برسول، ومن كلفه مع ذلك بشرع يبلغه للناس، ويحملهم بالحجة والبرهان على العمل به، فهو نبي ورسول.

ولا بدللرسول مع ما تقدم من الخصائص من الأمانة في تبليغ كل ما عُهد إليه أن يبلغه، وسلامة بدنه مما تنفر منه الأذواق السليمة، وتنبو عنه الأبصار، لأن ابتلاءه بشيء من ذلك يصرف الناس عنه، فلا يتم الغرض من بعثته، وهو جمع الناس عليه، والتفافهم حوله، ولو انحطت فطرهم، أو ضعفت عقولهم، لم يكونوا أهلاً لذلك المنصب الجليل الذي اختصهم الله تعالى به، ولو كذبوا أو خانوا لضعفت ثقة الناس بهم، ولكانوا مضللين لا مرشدين، فتذهب الحكمة من بعثتهم.

وهم فيما عدا ذلك كبقية البشر، يأكلون ويشربون، ويتناكحون ويمرضون، وتمتد إليهم الظلمة وقد يقتلون، ونقف عن تحديد عددهم (١).

(۱) قلت: كأنه يعني أنه لم يصح في عدد الأنبياء والرسل شيء، وذلك غير مسلم في الرسل، فقد أخرج الحاكم في «المستدرك» (۲۹۲/۲) من طريق معاوية بن سلام حدثني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة: «أن رجلاً قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: نعم معلم مكلم، قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: عشر قرون، قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: عشر قرون، قالوا: يا رسول الله كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: عشر قرون، قالوا: يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال: ثلاثمائة وخمس عشرة جماً غفيراً».

أخرجه الحاكم (٢/٢٢) وقال:

«صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أخرج شطره الأول ابن منده في «التوحيد» (ق٤٠١/٢) وعند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ٣٢٥/٢) وقال ابن منده:

«هذا إسناد صحيح على رسم مسلم والجماعة إلا البخاري، وروي من حديث القاسم أبي عبد الرحمن وغيره عن أبي أمامة، عن أبي فر بأسانيد فيها مقال».

قلت: وحديث أبي ذر أخرجه الطيالسي في «مسنده» (٤٧٨) قال: حدثنا المسعودي عن أبي عمر الشامي، عن عبيد بن المخشخاش، عن أبي ذر به دون قضية نوح وإبراهيم. وكذلك أخرجه أحمد (٥/ ١٧٨) [٢١٥٣٥] وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٦ ـ طبع أوروبا) [٢/ ٣٢ دار صادر بيروت ١٩٥٧م].

#### ونؤمن بما قصه القرآن علينا من أخبارهم، وهم مع

\_\_\_\_\_\_

= قلت: وهذا إسناد فيه مقال كما تقدم عن ابن منده، عبيد بن الخشخاش لين كما في «التقريب»، وأبو عمر الشامي قال الأزدي: «متروك». والمسعودي كان اختلط. ومن طريقه أخرجه البزار والطبراني في «الأوسط» مجمع (١٦٠/١). وله طريق أخرى، أخرجه ابن حبان وابن مردويه من طريق

وله طريق أخرى، أخرجه ابن حبان وابن مردويه من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني حدثني أبي عن جدي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر به.

قلت: وإبراهيم هذا متروك. قال الذهبي: مشاه ابن حبان فلم يصب.

وله طريق ثالث أخرجه الحاكم (٢/ ٥٩٧) عن يحيى بن سعيد السعدي البصري؛ ثنا عبد الملك بن جريج، عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي، عن أبي ذر به. وسكت عليه الحاكم وقال الذهبى:

القلت السعدي ليس بثقة).

وأما حديث أبي أمامة فيرويه معان بن رفاعة حدثني علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة.

وهذا إسناد ضعيف، معان بن رفاعة وعلي بن يزيد ضعيفان كما قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٢٩).

وفيه وفي حديث أبي ذر من الطريق الثانية والثالثة زيادة:

«كم النبيّون قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي».

وروي عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً:

«بعث الله تعالى ثمانية آلاف نبي، منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل».

أخرجه أبو بكر الشافعي في «الفوائد» (ق٧٧ ٢) والحاكم (٢/ ٩٥٥) =

اشتراكهم في هذه الصفات قد فضل الله تعالى بعضهم على بعض، ورفع بعضهم فوق بعض درجات (١):

= والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (٨/ ٢١٠) وأبو يعلى كما في «ابن كثير» وقالا: «يزيد الرقاشي ضعيف».

ثم ذكره ابن كثير من طريق أحمد بن طارق حدثنا مسلم بن خالد حدثنا زياد بن سعد، عن محمد بن المنكدر، عن صفوان بن سليم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: فذكره، وقال:

«وهذا غريب من هذا الوجه، وإسناده لا بأس به، رجاله كلهم معروفون؛ إلا أحمد بن طارق هذا، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. والله أعلم».

قلت: مسلم بن خالد هو الزنجي، صدوق كثير الأوهام، كما في «التقريب»، فالإسناد لا يخلو من بأس وضعف.

وأُخرج أحمد (٧٩/٣) [١١٧٣٧] والحاكم (٥٩٧/٢) عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال: قال النبي ﷺ: ﴿ إِنِّي خَاتِم أَلْفَ نَبِي أُو أَكثرٍ ﴾.

قال اللهبي: القلت: مجالد ضعيف،.

وقال الحافظ ابن كثير: «ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم».

كذا قال، والصواب أن مجالداً ضعيف كما قال الذهبي.

وجملة القول أن الأحاديث في عدد الأنبياء مع ضعف أسانيدها متعارضة، وأما عدد الرسل فحديثه صحيح. كما سبق تحقيقه. (ن).

وبذلك يكون كلام المؤلف رحمه الله لا غبار عليه.

(١) إن هذا الرفع يبقي منزلة كل واحد منهم في مكان عظيم.

﴿ بِلَّكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُم مِّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ (١).

وعلينا أن نؤمن بهم جميعاً (٢)، وبما أنزل الله تعالى عليهم من الكتب؛ لا نفرق في الإيمان بين أحد منهم:

﴿ اَمْنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ مِن رَبِّهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَهِكَيْهِ، وَكُنْبُهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِّنُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ، فَاللَّهِ وَمَلَتَهِكَيْهِ، وَكُنْبُهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِّنُ بَيْنَ الْمَهِ بَرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللِلْمُولِلَّةُ اللْمُؤْمِنُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

وأن من يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض لا يعتد الله تعالى بإيمانه، ولا يبالي بتصديقه، فإن الرسل سواء في رسالتهم، ووجوب الإيمان بهم، ولا فرق في ذلك بين رسول ورسول، فالمنكر لرسالة بعضهم منكر لرسالة الجميع (١٤)، ولا فرق عند الله بين من جحد أصلاً من أصول الدين، ومن أنكر الدين كله:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) ولا ينافي التفارت بينهم في وجوب الإيمان بهم جميعاً من غير تفريق.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) وذلك لأن الرسالات يكمل بعضها بعضاً، ونبينا محمد على قال: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله. فجعل الناس يطيفون به. يقولون: ما رأينا بنياناً أحسن من هذا، إلا هذه اللبنة. فكنت أنا تلك اللبنة».

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُويدُونَ بَبَعْضِ وَنَحَفْرُ بِبَعْضِ وَنَحَفْرُ بِبَعْضِ وَنَحَفْرُ بِبَعْضِ وَرُسُلِهِ، وَيُعُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَحَفْرُ بِبَعْضِ وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يَنْهُمْ أَلْكَفِرُونَ عَذَابًا شَهِيئًا اللهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَتِهِكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَتِهِكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْلَتِهِكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ أَوْلَتِهِكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمْ أَوْرُهُمْ وَكُانَ الله عَفُورًا رَحِيمًا الله ﴾ (١).

## عموم رسالة النبي ﷺ

﴿ فَلَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاشِ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلّذِى لَهُ مُلْكُ ٱللّهِ النَّكَمْ جَمِيعًا ٱلّذِى لَهُ مُلْكُ ٱللّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱلنَّهِ عَوْمُ اللّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّهِ اللَّمِ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّهِعُوهُ لَمُلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ الْآَقِي اللَّهِ فَا اللّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَٱتَّهِعُوهُ لَمُلْكُمْ تَهْ تَدُونَ الْآَقِ ﴾ (٢).

بُعث [سيدنا محمد بن عبد الله] ﷺ إلى الناس كَافة، عربيهم وأعجميهم، يهوديهم ونصرانيهم، فشريعته دائِمة،

<sup>=</sup> والحديث متفق عبليه وعند أحمد والترمذي وغيرهم عن أبي وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم واللفظ لمسلم. وعلى ذلك فقد نُفي الإسلام عن الذين أنكروا رسالة سيدنا محمد من أتباع الأديان السابقة، وحتى إن سيدنا عيسى ـ عليه السلام ـ عندما يأتي آخر الزمان يكون متبعاً لشريعة الإسلام.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآيات ١٥٠ \_ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ١٥٨.

وهدايته مستمرة، بعث بكتاب مهيمن على سائر الكتب السماوية:

﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيَّةٍ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكْفِيِّهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ (الله) (١).

آية من آيات الله الناطقة، وحجة من حججه الناهضة، لا يثقل على السمع وإن تكرَّرت مبانيه، ولا تتناقض عند ذوي العقول معانيه:

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَاهًا كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرًا ﴾ (٢).

أبلغنا قصص الأولين على بُعد أزمنتهم، وأخبار الماضين على انقطاع الصلة بيننا وبينهم:

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَالِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعْ وَلَنْ كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعْ وَلَنْ كَانَ حَدِيثًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سورة فصلت: الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: الآية ١١١.

ومن ذلك ما قصه عن داود وسليمان عليهما السلام من إلانة المحديد، وسيلان النحاس، وزعمت الموسوعة الفلسطينية في القسم الثاني ١/٥٨: «أنه لا علاقة للملك سليمان أيام دولته الموحدة باستغلال هذه المناجم..».

أخبرنا بكثير من المغيبات فكان الخبر صادقاً، والحديث حقاً:

وبفضل الله انكشف ما في هذه الموسوعة من ضرر وحيف على فلسطين وأهلها وظلم للإسلام والمسلمين. وتقرر إيقافها من قبل الذين أصدروها، وتبرأ منها من ساعدها من المحكومات، وتوقف عن مساعدتها من تبرع لها من الملوك والرؤساء.

وقد كتب المشرف عليها العلامة الدكتور أنيس الصائغ معلناً توقفها، مشيداً بالملحوظات عليها في أكثر من مكان. وكان آخر ذلك في جريدة السفير العدد ٧٥٤٠ بتاريخ ١٩٩٦/١١/٩ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

<sup>=</sup> وقالت الموسوعة في ١٠٩/١: «ويخطئ من يظن أن مناجم النحاس هذه هي مناجم النبي سليمان، لأنه لم تظهر حتى الآن أدلة آثارية على ذلك..».

وقد رددت عليهم في كتابي «الملحوظات على الموسوعة الفلسطينية» بما فيه الكفاية.

<sup>(</sup>١) سورة الروم: الآيات ١ ـ ٥.

اَللَهُ عَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعَافُونَ فَخَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهُ ﴿ (١).

كلما اتسع نطاق العلم تكاثرت الأدلة على حقيته، وتجدّدت الآيات على أنه من عند الله:

﴿ سَنُرِيهِ مَ اَيُنِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِمِ حَتَّىٰ يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ ﴾ (٢).

جاء لتطهير العقائِد مما لوَّثها، وإبعاد الأخلاق عما دنسها، ووضع للمعاملات أصولاً عادلة، وقوانين شاملة، لا تسعد الأمم بدون مراعاتها، ولا يسود السلام إلا بالمحافظة عليها.

أصلح حال الأسرة، وحدّد واجب الخادم والمخدوم، والرجل والمرأة، ووضع للمواريث نُظُماً هي غاية في الحكمة.

حذّر من المنكرات على اختلاف أنواعها، ورغب في الطيبات على تنوّع مشاربها.

فكان جديراً به أن يكون ختاماً للكتب:

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: الآية ٥٣.

﴿ هُوَ ٱلَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

#### المعجزة

المعجزة: حادث غريب جاء على يد رجل يدّعي أنه رسول من عند الله تعالى، من شأن ذلك الحادث أن يكون فوق طاقة المخلوق، كالإنة الحديد لنبيّ الله داود (٢)، وإسالة النحاس لنبي الله سليمان، وانقلاب العصا ثعباناً لنبيّ الله موسى، وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لنبيّ الله عيسى، صلوات الله وسلامه عليهم، إلى غير ذلك من الحوادث الغريبة التي لا يستطيعها مخلوق، ولا يقدر عليها بشر.

فإذا ظهرت على يد رجل في وقت يدّعي فيه الرسالة

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: الآيتان ٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٢) لم يحدد الله كيف ألان الحديد لداود عليه السلام، ولكن ذكر شيئاً منه بقوله: ﴿وَعَلَّنَانُهُ صَنْعَكَةً لَبُوسٍ﴾، وما كان صنع اللبوس من الحديد إلا بإلانته.

ومن سوء الاستعمال عند بعض الناس أن يزعم أحدهم عن أحد المعاصرين: أن الله قد ألان له علم الحديث!! كما ألان لداود الحديد.. وهذا من سخافة العقول الضحلة، وما تؤدي إليه العصبية والغلو.

عن ربه، والوساطة بينه وبين خلقه في تبليغ دينه، عُلم أن الله تعالى لا يريد بخلق ذلك الحادث الغريب سوى تصديق صاحبه فيما يدّعي، وتأييده فيما يقول، وبذلك تقوم حجته على معانديه، وتُخرس ألسنة خصومه، لأنه يطالبهم بأن يأتوا بحادث غريب كحادثه، ويخرقوا من العادات كما خرق له، فإذا عجزوا عن الإتيان بمثاله قامت عليهم الحجة، وظهرت لطالب الحق المحجة:

﴿ لِيَهَاكِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَبَّ عَنْ بَيِّنَةً ﴾ (١).

وقد خرق الله لنبينا محمد ﷺ العادات، كما خرق لسلفه من الرسل عليهم السلام.

وأيده بالآيات البينات، وناهيك بمعجزة هي أشرف معجزاته، كتاب الله الناطق، وحجته البالغة ومعجزته الدائمة على مدى الأيام وتكرر السنين، أنزله الله تعالى عليه بعد أن بلغ أربعين سنة.

وهو أميّ لم يقرأ سِفراً، ولم يتعلم خطاً (٢٦)، وطلب من العرب الخلص الإتيان بمثل ذلك الكتاب فضعفوا، بل طالبهم بسورة من مثله فعجزوا، وليس ذلك عن عُقدة في

سورة الأنفال: الآية ٤٢.

 <sup>(</sup>۲) زعم بعضهم أنه تعلم الكتابة، وقصدهم من ذلك أنه عرف ما عند الأقدمين من كلام، وهذا كله كذب.

ألسنتهم، ولا عن عِيِّ في قوة بيانهم، بل لأنه فوق طاقتهم، وخارج عن مقدرتهم (١).

وهنالك آمن به مَن آمن، فكان القرآن حجة له، وكفر من كفر فكان حجة عليه.

هذا وإذا ظهر الحادث الغريب على يد من وقف عند حدود دينه، ولم يدّع الرسالة عن ربه، فهو كرامة من الله تعالى لذلك الصالح، كالبركة في طعام أبي بكر<sup>(۲)</sup> القليل، حتى شبع منه خلق كثير، وأمثال ذلك من خوارق العادات<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) زعم بعضهم أن الله صرفهم عن ذلك... ولكن وقد مضت القرون وتوسعت الثقافات ولم يوجد من استطاع شيئاً من ذلك.

<sup>(</sup>Y) وهو الصديق. أول من آمن برسول الله بعد أم المؤمنين خديجة، وكان لرسول الله خير معين. وهو الخليفة الأول وأحب الناس لرسول الله، وابنته عائشة الصديقة أحب نساء النبى إليه.

<sup>(</sup>٣) قلت: يشير إلى ما في «صحيح البخاري» (١٥٩/١) عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق:

<sup>«</sup>أن أصحاب الصُّفة كانوا ناساً فقراء، وأن النبي ﷺ قال: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس».

وأن أبا بكر جاء بثلاثة، فانطلق النبي ﷺ بعشرة. قال: فهو أنا وأبي وأمي ـ فلا أدري هل قال: وامرأتي ـ وخادم بيننا ـ

وبين أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي ﷺ، ثم لبث حيث صُلُيت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي ﷺ، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، وقالت له امرأته:

ما حبسك عن أضايفك أو قالت: عن ضيفك؟ قال: أوّما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجىء، قد عُرِضوا فأبوا، قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غُنثُر فجدّع وسب، وقال: كلوا، لا هنيئاً لكم، فقال: والله لا أطعمه أبداً، وآيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، قال: يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. [فقال لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت: لا وقُرَّة عيني، لهي الآن أكثر منها] قبل ذلك من هذا؟ قالت: لا وقُرَّة عيني، لهي الآن أكثر منها كان ذلك من الشيطان - يعني يمينه - ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي ﷺ، فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى النبي شار على منهم أناسٌ، والله أطم كم مع كل رجل؟ فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال.(ن).

## البعث

قامت الأدلة القاطعة على أن الله تعالى حكيم في صنعه، لم يخلق الناس عبثاً، ولم يتركهم سدى، لذلك كان من الحكمة أن تكون لهم حياة، وراء هذه الحياة، ينصف فيها المظلوم من الظالم، ويقام فيها قانون العدل بين الخلائق:

﴿ أَيَّضَتُ ٱلْإِنْسَنُ أَن يُثَرَكَ سُنُكَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ تَمِنِي اللَّهُ مِن تَمِنِي اللَّكُرَ يُكُ الْطَنَةُ مِن تَمِنِي اللَّكُرَ يُنْ اللَّهُ مِن اللَّكُرَ يُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ ا

ولو فكر الإنسان فيما حَوْلهُ من عبر وآيات، وما على الأرض من نبات مختلف، وجنات منشآت، وكيف يحيي الله بالماء والأرض بعد موتها، وتهتز وتربو بعد جمودها، لعلم أن من قدر على ذلك قدير على أن يعيد الخلق إلى ما كانوا، ويرد إليهم الحياة بعد أن فارقتهم زمناً طويلاً:

<sup>(</sup>١) سورة القيامة: الآيات ٣٦ ـ ٤٠.

﴿ فَانَظُرُ إِنَّ ءَائْدِ رَحْمَتِ اللّهِ حَيْفَ يُمِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْمَا أَ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَرْقُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَ ﴾ (١) مُومَا لَمَا مِن مُوافَلَة يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاةِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَلَيْنَهَا وَرَبَيْنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُلِ فَرُوجٍ ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدَنَهَا وَالْقَبْنَا فِيهَا رَوْسِي وَالْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلّ فَرُوجٍ ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدَنَهَا وَالْقَبْنَا فِيهَا رَوْسِي وَالْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلّ فَرُوجٍ ﴿ وَالْمَرْفَ مَدَدَنَهَا وَالْقَبْنَا فِيهَا رَوْسِي وَالْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلّ فَرُوجٍ فَي وَالْمَرْفَ مَدْدَنَهَا وَالْقَبْنَا فِيهَا مِن كُلّ مَنْدِ مُنْيِدٍ ﴿ وَكُونَ لِكُلّ عَبْدِ مُنْيِدٍ ﴿ وَوَالْمَالَا فِيهَا مِن كُلّ السَّمَاةِ مَاءً مُبْكِرًا فَالْمَائِنَا بِهِ جَنَاتٍ وَحَبَّ الْمُعْمِيدِ ﴿ فَي وَالنَّافِلُ اللّهِ مَلَا مُلْكُمْ نَضِيدٌ فَي وَلَا لِلْعِمَادُ وَالْحَيْنَا بِهِ مَلَاكُ فَيْدُولُ اللّهُ مَنْ فَيْدِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَنْ فَيْمِيدُ فَى وَيَقَا لِلْعِمَادُ وَأَخْيَيْنَا بِهِ مَلَاكُ فَالْمُنْ فَضِيدٌ فَى وَيْقَا لِلْعِمَادُ وَأَخْيَيْنَا بِهِ مَلْلُكُ مَنْ فَلِكُ مُنْ فَيْفِ لَنْ وَمُو اللّهُ مُلِيلًا عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلِقَ اللّهُ مُنْ فَيْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ مُنْ فَعَيْمُ لَكُولُ اللّهُ اللّهُ مُنْ فَيْمَالًا لَمُالِكُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وأيّ فرق بين الإعادة والبدء؟ فإذا كان الله تعالى هو الذي بدأ الخلق، ووهب الحياة، فما الذي يحول بينه وبين الإعادة؟

<sup>(</sup>١) سورة الروم: الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة قَ: الآيات ٦ ـ ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة يس: الآيات ٧٨ ـ ٨٣.

على أن من شأن الإعادة أن تكون أيسر من البدء، لأنها جمع لمتفرّق، والبدء إنشاء واختراع، وإن كان الكلّ تتناوله قدرة الله تعالى، ولا يخرج عن سلطانه:

﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَأُواْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُو وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهُ وَهُوَ الْهَوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعَلَى فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١) .

### اليوم الآخر

اتفقت الكتب السماوية، والشرائع الإلهية، على أن هناك يوماً هو آخر أيام الدنيا. يقف الله تعالى فيه الناس على مقادير أعمالهم، ويحاسبهم على ما قدّموا للقاء ربهم. تساق فيه الخلائق بعد خروجها من القبور إلى ربها سوقاً، ويجمع الله فيه الموتى، فلا يترك منهم فرداً:

<sup>(</sup>١) سورة الروم: الآية ٢٧.

## عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظَلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

وكثيراً ما يخوّفنا الله تعالى شدة ذلك اليوم، ويحذرنا شره المستطير:

﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُولِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَلُّ نَفْسِ مَّا كَلُّ نَفْسِ مَّا كَلَّ نَفْسِ مَّا كَلُّ نَفْسِ مَا يَظْلَمُونَ لَلْكَا فَيْ إِلَى اللَّهِ ثُمُّ اللهِ ال

يوم يحاسب فيه كل على ما قدّم، ويجزي عليه الجزاء الأوفى، لا ينفع فيه مال صاحبه، ولا يدفع فيه ولد عن أبيه:

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّل

تنقطع فيه الصلات، وتتفرّق فيه الجماعات، إلا صلة أساسها الدين، وعروتها الإيمان:

﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَبِلِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يشتد فيه بالخلائق الأمر، ويعظم بينهم الخوف، حتى

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآيات ٤٧ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: الآيتان ٨٨، ٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف: الآية ٦٧.

تنسى المرضعة من شدة الأمر رضيعها، وتضع ذات الحمل حملها:

فلا يجرُؤ نبيّ مرسل، ولا ملك مقرب، أن يشفع لأحد من الخلق إلا بعد أن يستأذن ربه في وساطته، ويرضى عنه في شفاعته (٢):

﴿ وَقَالُوا النَّمَ اللَّهِ الرَّحْمَانُ وَلَدًا السَّبْحَانُهُ اللَّهِ اللَّهِ عِبَادُ الرَّحْمَانُ وَلَدًا السَّبْحَانُهُ اللَّهِ عِبَادُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) توسع بعض الناس في فهم الشفاعة وحملوها ما تحمل وما لا تحمل، وقد أثبتها الله لبعض خلقه، فنفت عندما أثبت الله.

كما أن الله قد يعفو عن ذكر من غير شفاعة أحد بفضله وكرمه. كما في حديث البطاقة وحديث القبضة.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: الآيات ٢٦ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٤) الغريب إن بعض الناس يقيسون أمر ربنا جل شأنه على =

مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِلِهِ، ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا قَذَكُرُونَ ﴾ (١).

ولا تزال الناس كذلك حتى يُفصَل بين الخلائق، فإما إلى جنة، أعدها الله للمتقين، وإما إلى نار، أعدها للعصاة والمجرمين:

﴿ وَيَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمِيدٍ يَنْفَرَقُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ الْمَاوُلُ وَعَكِيلُوا الصَّلِيحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكِ يُحْبَرُونَ ﴿ وَالْمَالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكِ يُحْبَرُونَ ﴿ وَالْمَالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكِ يَحْبَرُونَ ﴿ وَالْمَالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكِ يَخْبَرُونَ ﴿ وَالْمَالِحَاتِ فَهُمْ الْمَالَونَ وَلَقَامٍ الْاَيْحِرَةِ فَأَوْلَتِهِكَ فِي الْعَذَابِ النَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِعَايَنتِنَا وَلِقَامٍ الْالْحِرَةِ فَأَوْلَتِهِكَ فِي الْعَذَابِ النَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنَبُوا بِعَايَنتِنَا وَلِقَامٍ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أمورهم الدنيوية، وهم بزعمهم راغبون في تنزيه الله \_ زعموا \_
 وغاب عنهم ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَحَ يُهُ ﴾.

وبذلك يكون الاستواء معلوم لله، والكيف مجهول.

<sup>(</sup>١) سورة يونس: الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم: الآيات ١٤ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات: الآيات ٣٧ ـ ٤١.

# خاتمة في السمعيات

قد قام البرهان القاطع على أن رسول الله ﷺ صادق فيما يقول، محقّ في كلّ ما ادّعى، فوجب أن نؤمن بكل ما أخبر به عن ربه، لأن العقل لا يحيله، والمعصوم قد أتي به (١).

ونؤمن بأن شه تعالى رسلاً لا يعلم عددهم غيره (٢)، منهم من قص الله على رسوله ﷺ خبرهم، ومنهم من سكت عنه. وأنّ لهم كتباً سماوية كالتوراة التي أنزلها الله على نبيه موسى، والإنجيل الذي أنزله الله تعالى على رسوله عيسى، والزبور الذي أنزله على نبيه داود (٣)،

<sup>(</sup>۱) والمعصوم هنا سبيدنا محمد ﷺ، وعصمته فيما يخبر عن ربه. وعلى ذلك فكل دعوى العصمة لأحد من المخلق فإنها في غير محلها، وتجاوز لا معتمد له من دين الله، ولا مستند له من العقل.

 <sup>(</sup>۲) قلت: بلى قد أعلمنا بعددهم بواسطة نبيه محمد ﷺ، فقال: «إنهم ثلاثمائة وخمس عشرة» كما عند المحاكم في مستدركه
 ۲۲۲۲ وعند غيره. وقد تقدم في الصفحة ٤٩.

<sup>(</sup>٣) والموجود بين أيدي الناس من هذه الكتب قد دخلها التحريف =

والفرقان الذي أنزلهُ الله تعالى على نبينا محمد ﷺ وعلى جميع أنبيائه.

#### [الإيماق بالملائكة]

ونؤمن بأن لله تعالى جنداً عظيماً من الملائكة، وهم عالم مغيب عنا لا تراه أعيننا، ولا تلمسه أيدينا، وأنهم عباد الله مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون، وفيهم العامة والخاصة، وفيهم جبريل، وميكائيل، وملك الموت(١)، وحملة العرش، وخزنة الجنة والنار، والحفظة الذين يتعاقبون فينا، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وغيرهم مما

<sup>=</sup> والتبديل، وقد يكون بقي فيها شيء من كلام النبوة الأولى! ولكن هذا لا يعرف، ويصدق إلا ما قاله الله في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>۱) لقد أحسن المصنف صنعاً بإعراضه عن تسميته ملك الموت باعزرائيل فإن هذا الاسم على شهرته عند الناس ليس له أصل في الكتاب والسنة، وإنما هو من الإسرائيليات واسمه في القرآن والسنة «ملك الموت». قال الحافظ ابن كثير في «البداية» (۱/۷۰):

<sup>«</sup>وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح، وقد جاء تسميته في بعض الآثار ب(عزرائيل). والله أعلم».(ن).

لا يحيط بعددهم إلا الله تعالى، ولا يقف على تفاصيل أحوالهم غيره.

#### الجن

ونؤمن بأن لله جنداً آخر من الجن، وهو عالم مغيب عنا كَالملائكة، وفيهم المؤمن والكافر، والبرّ والفاجر، وقد بعث النبي ﷺ لهم كما بعث للإنس:

# إرؤية الله في الآخرة]

ونؤمن بأن الله تعالى يُرَى في الآخرة كما يليق بجلاله (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف: الآيات ٢٩ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أنكر المعتزلة وأتباعهم وأشياعهم رؤية الله في الجنة والله =

يقول: ﴿ وُجُونُ يَوْمَهِ لِمَ أَضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴿ ﴾.

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ " قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يَجوزُ من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ اقالوا: نعم. قال: «فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم: فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يُخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم، ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصبُّ عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حَميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة =

والنار \_ وهو آخر أهل النار دُخولاً الجنة \_ مقبل بوجهه قِبلَ النار، فيقول: يا رب اصرف وجهى عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك، فيعطى الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا ربِّ قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له: أليس قد أعطيت العُهودَ والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب، لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره، فيقول: لا، وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيُعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا ربِّ أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك! أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنّ فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيّته قال الله عز وجل: من كذا وكذا \_ أقبل يذكّره ربه \_ حتى إذا انتهتْ به الأمانيُّ قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه". قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن رسول الله ﷺ قال: قال الله: لك ذلك وعشرة أمثالهِ» واللفظ للبخاري.

# [الإرادة الكونية والإرادة الشرعية]

ونؤمن بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه تعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمرهم بالفحشاء، وأنه تعالى خالق كل شيء، وأن للعبد أفعالاً اختيارية عليها يعذب ويثاب، ولا يكلف الله تعالى أحداً إلا ما في وسعه، وأن النفس لا تموت حتى تستكمل أجلها.

وأن الله تعالى فضل الرسل على العالمين كما فضل بعضهم على بعض.

ونؤمن بأن الدعاء ينفع الداعي، ولا يغير شيئاً من علم الله تعالى، كما أن الضرب في الأرض لطلب الرزق ينفع صاحبه، ولا يغير شيئاً من سنن الله في الكون المبنية على ربط الأسباب بمسبباتها، والمقدّمات بنتائِجها، فالذي يدعو ليجاب، كالذي يأكل ليشبع، ويشرب ليرتوي، ويزرع ليحصد، ويتعلم ليعلم.

فالدعاء سبب عادي شرعي لهُ أثره، وتعقبه نتيجته، ما دام قد استوفى ما شرط فيه. نسأل الله تعالى أن يجيب دعوتنا، ويتقبل عملنا.

## خاتمة هذه الطبعة

[اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي ٱلَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دَنْيَايَ الَّتِي فِيهَا لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَٱجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي في كُلِّ خَيْرٍ، وَٱجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرًا.

﴿ رَبِّ أَوْرِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ يَهْمَتَكَ ٱلِّتِى أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلَاتَ وَأَنْ أَعْمَتَ عَلَى وَعَلَيْ وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلَاحًا تَرْضَنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّكَلِحِينَ ﴾ (١) ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِنْ فَيْكِنَا إِن فَيْسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّذِيثَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَالْحَمْنَا وَالْعَالَةُ وَلَا الْقَوْمِ الْحَافِقِ وَالْكَافِينِ فَي اللّهُ وَالْمَا وَالْمُعْرَا لَنَا وَالْحَمْنَا وَالْعَلْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَا الْقَوْمِ الْحَافِقِ وَالْحَافِقِ وَالْحَالَةُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْرَا وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا عَلَى الْلَاقِ وَالْمِعْرِينَ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُسُولُولُ وَالْمُعُلُولُ وَلَالَانَا وَالْمُولُ وَلَا عَلَى الْقَوْمِ الْحَافِقِ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعِلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ وَلَالُولُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُلِلُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُلُولُ وَل

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون.

وكان الفراغ من تجمع هذه الرسالة صبيحة يوم الثلاثاء ٢٢ جمادى الأولى سنة ١٣٤٤ه، الموافق ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٥م.

مجئت دانحكرالعت ذوي

<sup>(</sup>١) سورة النمل: الآية ١٩. (٢) سورة البقرة: الآية ٢٨٦.

# المحثتوى

| الصفحة | الموصوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| ٥      | تقديم: بقلم زهير الشاويش                    |
| 0      | التوحيد أولى واجبات المسلم                  |
| ٥      | القرآن والحديث بيّنا العقيدة                |
| 7      | دخول الآراء والأفكار والتأول                |
| 7      | القول: إن الله موجود في كل مكان             |
| ٧      | تنبيه العلماء على الضلال                    |
| Y      | تدريس هذا الكتاب مع غيره                    |
| ٧      | تكليف الشيخ الألباني تخريج الكتاب           |
| 11     | مقدمة المؤلف                                |
| 11     | تداخل الفلسفة والمتكلمون بالعقائد           |
| 14     | اعتماد القرآن في العقائد                    |
| ۱۲     | *(١) تعليق الألباني لوهم ظنه من كلام المؤلف |
| ١٣     | الكلام على أمهات العقائد                    |
| ١٣     | * توضيح وجهة نظر المؤلف ـ رحمه الله ـ       |
| ۱۳     | الالتفات إلى مخلوقات الله للإيمان           |
|        |                                             |

<sup>(</sup>١) النجمة (\*) تعني أن الكلام في الحواشي.

| الصفحة     | الموضوع                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ١٤         | أخذ العبر من آيات الليل والنهار إلخ                 |
| 10         | وجود الله                                           |
| 10         | الاعتبار بآثار السابقين                             |
| 10         | * المشاهد من الآثار العظيمة                         |
| 17         | الدلالة على ما تقتضيه الفطرة                        |
| 71         | المعقول معرفة الله بآثاره                           |
| 17         | حكاية الأعرابي مع الأصمعي                           |
| 17         | <ul><li>* ترجمة الأصمعي</li></ul>                   |
| 1٧         | تحول الخلق من طين إلى الإنسان                       |
| 17         | النظر إلى آثار الله في مخلوقاته                     |
| ١٨         | <ul> <li>تطور وسائل النقل وأنواع الزراعة</li> </ul> |
| 19         | تفضيل الله بعض الثمار على بعض                       |
| ۲.         | تنزیه الله عن مشابهة غیره                           |
| ۲.         | الإله هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء         |
| ۲.         | لله الاطلاع الكامل والمشيئة النافذة                 |
| ۲١         | الله لا يُسأل عما يفعل                              |
| <b>7</b> 1 | الإنسان يخطئ ويصيب ويتعب                            |
| 27         | الله ليس كمثله شيء الله ليس كمثله شيء               |
| 74         | الله وحده المشرف على خلقه                           |
| 7 8        | لو كان مع الله شريك لأختل نظام الكون                |
| 3 7        | عدم انتظام عبدٌ له آلهة متباينة                     |
| 40         | الشركاء يتنازعون في الملك                           |

| صفحة | الموضوع                                           |
|------|---------------------------------------------------|
| 77   | ق٥٢درة الله ومشيئته                               |
| ۲۸   | ما سخره الله لعباده من مخلوقاته                   |
| ۲.   | الآيات والعبر في خلق السماء والأرض                |
| 44   | حياة الله تعالى وعلمه                             |
| ٣٢   | علم الله بما خلق والمنفرد برعايته                 |
|      | * الرد على الزاعمين أن الغوث والأقطاب لهم         |
| 27   | التصرف                                            |
| 44   | علمه في أطوار مخلوقاته                            |
| 37   | عنده مفاتيح الغيب                                 |
| 40   | * ما كان سائداً عن علم الأرحام                    |
| 40   | سمع الله تعالى وبصره                              |
| 47   | احتجاج نبي الله إبراهيم على عبًاد الأصنام         |
| ٣٧   | استغاثة نبي الله موسى وهارون                      |
| ٣٧   | إخلاص العبادة لله                                 |
| ۳۸   | كلام الله تعالىكلام الله تعالى                    |
| ۳۸   | كيد نبي الله إبراهيم لأصنام قومه                  |
| 49   | كلام الله كلام الله                               |
| 49   | * لفظ القديم لم يستعمله السلف                     |
| ٤٠   | افتراض الشيخ الألباني وهم من المؤلف               |
| ٤١   | * الرد على ما توهمه الشيخ الألباني من كلام المؤلف |
| ٤١   | أفعال الله تعالى                                  |
| 24   | الله يمد من يعمل للدنيا ويعين من يعمل للآخرة      |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ٤٣     | الله يعطي الدنيا لمن أحبه وكرهه                        |
| 24     | الله لا يعطي الدين إلا من أحبه                         |
| ٤٤     | حاجة الناس إلى الرسل                                   |
| ٤٤     | الناس أمة واحدة                                        |
| ٤٥     | لطف الله بخلقه بعث الرسل فيهم                          |
| ٤٥     | الرسل أئمة للمتقين                                     |
| ٤٦     | الله لم يخلق الناس عبثاً                               |
| ٤٦     | الرسل يأمرون بالمعروف النافع                           |
| ٤٨     | لأنبياء والرسل وصفاتهم                                 |
| ٤٨     | الرسول معه شريعة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤٨     | النبي لم ينزل عليه شريعة                               |
| ٤٩     | لا يصح عدد الأنبياء                                    |
|        | * تعليق للشيخ الألباني في عدد الرسل وهو كلام           |
|        | مفيد ولكن لا يفهم أن المؤلف أراد ما فهمه الألباني      |
| ٤٩     | وجوب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين                  |
| ٥٣     | سموم رسالة النبي ﷺ                                     |
| 04     | مبعث رسولنا إلى الناس كافة                             |
| ٥٤     | إخبار الرسول بكثير من المغيبات                         |
| ٥٤     | * إلانة الحديد لنبي الله داود                          |
|        | * إسالة النحاس لنبيه سليمان والرد على الموسوعة         |
|        | الفلسطينية فيما زعمت في «الملحوظات» و«نظرية            |
| ٥٥     | الموسوعة»                                              |

الموضوع

|    | النبي ﷺ طهر العقائد، وأصلح حال الأسرة، وحذر          |
|----|------------------------------------------------------|
| ٦٥ | من المنكرات                                          |
| ٥٧ | المعجزة                                              |
| ٥٧ | بعض معجزات الأنبياء                                  |
| ٥٨ | القرآن حجة للمسلم، وحجة على من كفر به                |
| ٥٩ | الكرامة تكون لغير النبي                              |
| 09 | * قصة أبي بكر مع أهل الصفة                           |
| 11 | البعثا                                               |
| ٦٢ | قدرة الله على البدء دليل على الإعادة                 |
| 75 | اليوم الآخر                                          |
| ٦٤ | الحساب العادل                                        |
| ٦٥ | الشفاعة لمن يأذن له الله سبحانه                      |
| 70 | * توسع الناس بأمر الشفاعة                            |
| ٦٥ | * قياس بعض أمر الله على ما يجرى للناس                |
| ٦٧ | خاتمة في السمعيات                                    |
| ۸۲ | * تسمية ملك الموت « تسمية                            |
| 79 | الجن وفيهم المؤمن أوالكافر                           |
| ٦٩ | رؤية الله يوم القيامة                                |
|    | * إنكار المعتزلة رؤية الله في الجنة مخالفين قول الله |
| 79 | ورسوله                                               |
| ٧٢ | الإرادة الكونية والإرادة الشرعية                     |
| ٧٢ | فضّل الله الرسل                                      |

| مفحة | ചി               | الموضوع    |
|------|------------------|------------|
| ٧٢   |                  | نفع الدعاء |
| ٧٣   | من تأليف الرسالة | _          |
| ٧٣   | الطبعةا          | خاتمة هذه  |
| ۷٥   |                  | المحتوى    |

مع تحيات إخرانكم في الله
ملتقى أهل الحديث
ahlalhdeeth.com
خزانة النراث العربي
khi zan a. co.nr
خزانة المذهب الحنيلي
han ab ila.b log spot.com
خزانة المذهب الملكي
malikiaa.b log spot.com
خزانة المذهب الملكي
akid atu na.b log spot.com
القرل الحسن مكتب الكتب الصرتية المسموعة
kawihassan.b log spot.com